



## حُبُّ اللَّهِ

كَانَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَينِ - رَضِي اللَّهُ عَنْه - جَارِيةٌ اعْجِميَّةٌ. وذَاتَ لَيلَة ، قَامَتْ مِنْ نَوْمِهَا وتَوَضَّأَتْ ، ثُمَّ قَامَتْ أَعْجِميَّةٌ . وذَاتَ لَيلَة ، قَامَتْ مِنْ نَوْمِهَا وتَوَضَّأَتْ ، ثُمَّ قَامَتْ تُصلَيّ ، فَلَمَّا فَرَغَتْ مِنْ صَلاتِهَا سَجَدَتْ تُنَاجِي رَبَّهَا وهِي تَقُولُ: سَيِّدِي ، بِحُبِّكَ لِي إِلاَّ غَفَرْتَ لِي . وكَانَ عَبْدُ اللَّهِ وَاقِفًا يَشَاهِدُ عَمَلَهَا هَذَا ، فَقَالَ لَهَا: لا تَقُولِي هَذَا ، ولَكِنْ قُولِي هَذَا ، ولَكِنْ قُولِي هَذَا ، ولَكِنْ قُولِي : بِحُبِّي لَكَ ، فَرُبَّمَا هُوَ - سُبْحَانَهُ - لاَ يُحِبُّكِ .

فَقَالَتْ لَهُ: لَوْلاَ حُبَّهُ لِي لَمَا أَنَامَكَ وَأَوْقَفَنِي بَينَ يدَيْهِ، وبِحُبِّهِ لِي أَخْرَجَنِي مِنْ دَارِ الْمُشْرِكِينَ وكَتَبَنِي فِي دَارِ الْمُشْرِكِينَ وكَتَبَنِي فِي دَارِ الْمُشْرِكِينَ وكَتَبَنِي فِي دَارِ الْمُوْمِنِينَ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إذْهَبِي، فَأَنْتَ حُرَّةٌ لُوجُهِ اللَّه تَعَالى. اللَّهُ وَقَالَتْ: يا مَوْلاي، أَسَاتَ إليَّ. كَانَ لِي أَجْرَانِ؛ فَصَارَ لِي أَجْرٌ وَاحِدٌ. ثُمَّ صَرَخَتْ صَرِخةً، وقَالَتْ: هَذَا عِتْقُ مَوْلايَ الأكْبَرِ، ثُمَّ سَقَطَتْ على مَوْلايَ الأكْبَرِ، ثُمَّ سَقَطَتْ على الأَرْضِ، وصَعَلات دُوحُهَا إلى خَالِقِهَا رَاضِيةً مَرْضِيَّةً.



# حُبُّ النَّبِيِّ عَلِيْدٍ

جَاءَ رَجُلٌ إلى النَّبِيِّ ﷺ، وقَالَ لَهُ: يا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّـكَ لأحَبُّ إليَّ مِنْ نَفْسِيْ، وإنَّكَ لأحَبُّ إليَّ مِنْ وَلَديْ.

وإنِّي لأَكُونُ فِي الْبَيتِ فَأَذْكُرُكَ، فَمَا أَصْبِرُ حتى آتِي، فَأَنْظُرَ إِلَيكَ. وإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي ومَوْتَكَ، عَرَفْتُ أَنَّكَ إِذَا دَخَلْتَ الْجَنَّةَ رُفِعْتَ مَعَ النَّبِيِّيْنَ، وأَنَا إِذَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ خَشِيْتُ أَلاَّ أَرَاكَ.

فَلَمْ يَرُدُ النَّبِيُ ﷺ علَيهِ حتَّى نَزَلَ جِبْرِيلُ - عليهِ السَّلامُ - بِهَالَهِ الآياةِ : ﴿ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَتِهَكَ مَعَ اللَّينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّهِيْءِ فَنَ اللَّهِيْءَ وَالشَّلِحِينُ وَحَمُنَ أُوْلَتِهِكَ رَفِيقًا ﴾ .

فَأَدُرُكَ الصَّحَابِيُّ أَنَّهُ لابُدَّ أَنْ يَجْتَهِدَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وعِبَادَتِهِ الكِكَي يَحْظَى بِمَنْزِلَةٍ عَالِيةٍ فِي الْجَنَّةِ، فَيَكُونَ مَعَ حَبِيهِ ﷺ



# حُبُّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

يَحْكِيْ أَنْسُ بْنُ مَالِك \_ رَضِي اللَّهُ عَنْه \_ أَنَّ رَجُلاً سَالًا رَضِي اللَّهُ عَنْه \_ أَنَّ رَجُلاً سَالًا رَسُولَ اللَّه اللَّهُ النَّاسَ رَسُولَ اللَّه اللَّه النَّاسَ للْحساب)؟

فَقَالَ ﷺ: «وَمَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟».

قَالَ: لا شَيءَ؛ إِلاَّ أَنِّي أُحِبُّ اللَّهَ ورَسُولَهُ.

قَالَ ﷺ: «أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ».

قَالَ أَنَسٌ ـ رَضِي اللَّهُ عَنْه ـ : فَمَا فَرِحْنَا بِشَيءٍ فَرَحَنَا بِقَـولِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَلْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ».

ثُمَّ قَالَ أَنسُ: فَأَنَا أُحِبُّ النَّبِي ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وعُمَرَ \_ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا \_ ، وأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِي إِيَّاهُمْ ، وإِنْ لَمْ أَعْمَلُ أَعْمَالُهُمْ . وعَنِ الْحُبُّ الحقيقيُّ قَالَ ﷺ : «ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلاوَةَ الإيمَان ؛ مَنْ كَانَ اللَّهُ ورَسُولُهُ أَحَبُّ إليه مِمَّا سَواهُمَا. وأَنْ يُحِرَّةَ أَنْ يَعُودَ فِي الكُفُرِ \_ بَعْدَ أَنْ يُحِبُّ اللَّهُ مِنْهُ \_ كَمَّا يَكُرَةً أَنْ يَعُودَ فِي الكُفُرِ \_ بَعْدَ أَنْ يُحَدِّهُ اللَّهُ مِنْهُ \_ كَمَّا يَكُرَهُ أَنْ يُعْذَف فِي النَّارِ » [أخرَجَهُ مُسلمً].

\* \* \* \* \*

# حُبُّ الوَطَّنِ

وُلِدَ النَّبِيُّ ﷺ فِي مَكَّةَ المُكَرَّمَةِ، ونَشَأَ بِهَا، وظَـلَّ مُقَيْمًا بِهَا حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيهِ الوَحْيَ وأكْرَمَهُ بِالنَّـبُوَّةِ.

وحينَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِالْجَهْرِ بِدَعْوَتِهِ وتَبْلِيغِهَا لِلنَّاسِ آذَوْهُ وَاضْطَهَدُوا أَصْحَابَهُ، ولَمَّا اشْتَدَّ عليهِمُ الإِيذَاءُ أَمْرَهُمُ اللَّهُ بِالهِجْرَةِ إلى الْمَدِينَةِ، فَهَاجَرُوا طَاعَةً لأَمْرِ اللَّهِ ورَسُولِهِ، وإِنْ كَانُوا فِي حُرُن عَميقَ على فرَاق البَلَد الَّذي أَقَامُوا فيه طِيْلَةً حَياتهم.

وخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فِي صُحْبَة أَبِي بَكْرٍ ـ رَضِي اللَّهُ عَنْه ـ ، وهُوَ حَزِينٌ على فِرَاقِ مَكَّةً، وأَعَادَ النَّظَرَ إليهَا مَرَّاتٍ ومَرَّاتٍ، وهُوَ يَودُ لَوْ عَـادَ إليهَا وعَـاشَ فِيهَـا، ولَكِـنَّ اللَّـهَ قَـدْ أَمَـرَهُ بالهجْرة إلى الْمَدينَة.

وقَفَ ﷺ قَلِيلاً، ثُمَّ خَاطَبَ مَكَّةَ قَائلاً: «واللَّه إِنَّكِ لَخَيرُ أَرْضِ اللَّهِ، وأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ، وَلَوْلاَ أَنَّـيَ أُخْرِجُـتُ منْك مَا خَرَجْتُ».



### حُبُّ الزُّوْجَةِ

ذَاتَ يَوْمٍ، اجْتَمَعَتُ زَوْجَاتُ النَّهِيِّ ﷺ لِلنَّظَرِ في أَمْرِ السَّيدَةِ عَائِشَةَ ـ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا؛ لأَنَّ النَّهِيُّ ﷺ كَانَ يحبُّهُا حُبُّا خَاصًاً، ويَمِيْلُ إلِيهَا أَكْثَرَ مِنْهُنَّ. وأَرْسَلْنَ إِلَيهِ ابْنَتَهُ السَّيدَةَ فَاطِمَةَ ـ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا ـ لتُحَدَّثُهُ فِي ذَلكَ الأَمْرِ.

فَذَهَبَتِ السَّيدَةُ فَاطِمَةً \_ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا \_ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، وقَالَتْ: يا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَزُواجَكَ يَسْأَلْنَكَ الْعَدُلُ فِي ابْنَةِ أَبِي قُحَافَةَ (تَعْنِي عَائِشَةً).

فَقَالَ ﷺ لابْنَتِهِ فَاطِمَةَ: «أَلَسْتِ تُحِبِّيْنَ مَا أُحِبُّ؟» قَالَتْ: بَلَى. قَالَ: «فَأَحبِّى هَذه» (يعْنى عَائشَةَ).

وقَدْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحبُّ زَوجَاتِهِ جَمِيعاً، ويَعْدِلُ بَينَهُنَّ فِي الْمُعِيشَةِ، وإِذَا كَانَ حُبُّهُ لِلسَّيدةِ عَائِشَةَ \_ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا \_ مُميَّزاً، فَذَلِكَ لأَنَّهَا كَانَتْ أَقْرَبَ زَوْجَاتِهِ إِلَى قَلْبِهِ. وكَانَ يقُولُ: «اللَّهُمَّ! هَذَهِ قَسْمَتِي فَيْمَا أَمْلِكُ، فَلاَ تَلْمُنِي فِيمَا تَمْلِكُ ولا أَمْلِكُ» (يقُصِدُ أَنَّ قَلْبَهُ يَمِيلُ إلى عَائِشَةَ أَكْثَرَ مِنْ مَائِرِ زَوْجَاتِهِ).



# حُبُّ الأَوْلادِ

ذَاتَ يَوْمٍ، ذَهَبَ أَسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ - رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا - إلى بَيْتِ النَّبِيِّ فَ لِيسْأَلَهُ عَنْ حَاجَةٍ لَهُ، فَخَرَجَ إليهِ الرَّسُولُ فَ فَوَرَ اللَّهِ الرَّسُولُ فَ وَقَدْ لَفَ عليه ثَوْبَهُ وكَأَنَّهُ أَخْفَى تَحْتَهُ شَيْئًا. فَسَأَلَهُ أَسَامَةُ: مَا هَذَا الَّذِي أَنْتَ مُشْتَمِلٌ عليه يا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَكَشَفَ فَ مَ ثُوبَهُ، هَذَا الَّذِي أَنْتَ مُشْتَمِلٌ عليه يا رَسُولَ اللَّه؟ فَكَشَفَ فَ مَ ثُوبَهُ، فَظَهَرَ الْحَسَنُ والْحُسَينُ، وقَالَ: « هَـذَانِ ابْنَايَ وابْنَا ابْنَتِي، فَظَهَرَ الْحَسَنُ والْحُسَينُ، وقَالَ: « هَـذَانِ ابْنَايَ وابْنَا ابْنَتِي، اللَّهُمَ إنِّي أُحِبُّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا وأَحِبَ مَنْ يُحِبِّهُمَا» [التَّرْمِذِيُّ].

فَقَدْ كَانَ ﷺ يحبُّهُمَا حُبَّاً شَديداً، ويقَبَّلُهُمَا إِذَا رَآهُمَا، وكَانَ يُحِبُّ أُمَّهُمَا فَاطِمَةَ \_ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا \_ ، ويفْرَحُ بِرُوْيَتِهَا، ويقُولُ لَهَا: «مَرْحَبًا بِابْنَتِي»، ويقبَّلُهَا ويُجْلِسُهَا إلى جِوارِهِ.



### حُبُّ الصَّالِحِينَ

سَأَلَ أَحَدُ الحُكَّامِ ثَابِتَ الْبَشَانِيَّ عَـنْ دُعَاءِ أَحَـد أَصُحَابِهِ. فَأَحْبَرَهُ ثَابِتٌ بِأَنَّهُ كَانَ يُكْثِرُ فِي دُعَائِهِ مِنْ قَولِهِ: اللَّهُــمَّ حَبَّبْنِي إِلَى قُلُوبِ عِبَادِكَ. فَتَهَكَّمَ الحَاكِمُ وقَالَ: وهَلْ هَذَا كَانَ دُعَاؤُهُ؟

فَقَالَ ثَابِتُ: أَتَسْتَخِفُ بِهَذَا الدُّعَاءِ؟! لَقَدْ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكَ \_ رَضِي اللَّهُ عَنْه \_ يقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ \_ تَعَالَى \_ إِذَا أَحَبَّ عَبْداً نَادَى جَبْرِيلَ عليه السَّلامُ: إنَّى أُحِبُّ فُلانًا فَأَحِبُّوهُ، فَعِنْدَ ذَلِكَ يَقَعُ حُبُّهُ فِي الأَرْضِ، فَيَحِبُهُ البَرُّ والفَاجِرُ. فُلانًا فَأَحِبُ اللَّهُ عَبْداً أَمَرَ جِبْرِيلَ أَنْ يُنَادِي بِالعَكْسِ مِنْ ذَلِكَ؟ وَإِذَا أَبْعَضَ اللَّهُ عَبْداً أَمَرَ جِبْرِيلَ أَنْ يُنَادِي بِالعَكْسِ مِنْ ذَلِكَ؟ وَإِذَا أَبْعَضُهُ البَرُّ والفَاجِرُ، فَقَالَ الْحَاكِمُ: ثُبْتُ إلى اللَّهِ تَعَالَى وَأَنْبُتُ.

وفي الغَد، رَجَعَ ثَابِتٌ إلى الْحَاكِم، فَقَامَ إليهِ الحَاكِمُ وقَبَّلَ رَأْسَهُ، وقَالَ لَهُ: إنِّي رَأْيتُ البَارِحَةَ فِي الْمَنَامِ كَانِّي دَخَلْتُ على رَأْسَهُ، وقَالَ لَهُ: إنِّي رَأَيتُ البَارِحَةَ فِي الْمَنَامِ كَانِّي دَخَلْتُ على رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَي مَسْجِدهِ، فَقَالَ: «دُمْ على قَوْلِكَ: اللَّهُمَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي مَسْجِدهِ، فَقَالَ: «دُمْ على قَوْلِكَ: اللَّهُمَّ مَبْداً إلاَّ أَنْ حَبِّنِي إلى قُلُوبِ العِبَادِ، فَإِنَّ أَوْلِياءَ اللَّهِ لاَ يُحِبِّونَ عَبْداً إلاَّ أَنْ يُحبَّدُ اللَّهُ ».



### حُبُّ مِنَ اللَّهِ

خَرَجَ سُهُيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ مَعَ أَبِيهِ لأَدَاءٍ فَرِيضَةَ الحَجِّ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ، مَرَّ بِهِمَا الخَلَيْفَةُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ ـ رَحِمَهُ اللَّهُ ـ ، فَقَامَ النَّاسُ يَنْظُرُونَ إلَيه، وكُلُّهُمْ يشتَاقُ إلى رُوْيَتِه.

فَقَالَ سُهَيْلٌ لأبيه: يا أَبَت، إِنِّي أَرَى اللَّهَ يُحِبُّ عُمَرَ بُنَ عَبْد العَزِيزِ. قَالَ: وَلِمَ ذَاكَ أَقَالَ: لِمَا لَهُ مِنَ الحُبِّ فِي قُلُوبِ النَّاسِ وَقَقَدُ سَمَعْتُ أَبَا هُرَيرَة بِحَدَّتُ عَنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ بِقَولِه: «إِنَّ اللَّه إِذَا حَبَّ عَبْداً دَعَا جِبْرِيلَ، فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُّ فُلانَا فَأَحِبُهُ، فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ أُحَبُّ مُنْ يَعْدِهُ وَيُعِبُّهُ أَهْلُ أُحَبَّ عَبْداً دَعَا جَبْرِيلَ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلانَا فَأَحِبُهُ، فَيُحِبُّهُ جَبْرِيلُ ثُمَّ يَنَادِي فِي السَّمَاء فَيقُولُ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلاناً فَأَحِبُوهُ، فَيحبُّهُ أَهْلُ السَّمَاء، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ القَبُولُ فِي الأَرْضِ وَإِذَا أَبْغَضُهُ جَبْرِيلُ، ثَمَ السَّمَاء، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ القَبُولُ فِي الأَرْضِ وَإِذَا أَبْغَضُهُ جَبْرِيلُ، ثُمَ اللَّهَ يُبغضُ فُلانًا فَأَبغِضُهُ وَهُ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ لَا اللَّهُ يَعْضُوهُ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ البَعْضُهُ فَي الأَرْضِ» [البُخَارِيُّ].

حُبُّ الأَخ

يُحكَى أَنَّ امْرَأَةً كَانَ لَهَا أَخُّ وَزَوْجٌ وَابْنُ، وَكَانَتْ تُحِبُّهُمْ حُبًّا كَثِيراً. وذَاتَ يَوم، قَبْضَ الحَاكِمُ على أَهْلِ هَذَهِ الْمَرْآة، فَلَاهَبَتْ إلى الحَاكِمِ تُطَالِبُهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ، وَتَرْجُوهُ أَنَّ يَفُكَ أَسُرَهُمْ وَقَلْهُ أَصْبَحَتْ بِلاَ حَبِيْب تَقْتَرِبُ مِنْهُ، وتَسْعَدُ بِجَوارِهِ.. فَلاَ أَخْ، وَلاَ زَوْجٌ، وَلاَ ابْنٌ بَقِي لَها. فَقَالَ لَهَا الْحَاكِمُ: سَوْفَ أَعْفُو عَنْ أَحَدِهِمْ، فَاخْتَارِي أَيُّهُمُ تُحبِّينَ.. فَكَرَّتِ السَّيدَةُ لَحَظَّةً فَصِيرَةً، ثُمَّ قَالَتَ: الزَّوْجُ مَوْجُودٌ، والابْنُ مَولُودٌ، والأَخُ مَفْقُودٌ لا يَعُودُ.. أَيُّهَا الأَمِيرُ، أَطْلِقُ سَرَاحَ أَخِي. الْدَهَشَ الحَاكِمُ لِمَا قَالَتُهُ الْمَرْأَةُ، وتَعَجَّبَ مِنْ رَجَاحَة عَقْلَهَا، وسُرَّ بِاختيارِهَا، وقَالَ بَعْدَ تَفَكَّرٍ: أَيَّتُهَا الْمَرْأَةُ، قَدْ عَفَوْتُ عَنِ النَّلاثَةِ بِحُبِّكِ لأَخِيْكِ.

### أُحِبُّكَ فِي اللَّهِ

ذَاتَ يَوْمٍ، مَرَّ رَجُلٌ مِنَ الصَّحَابَةِ على مَجْلَسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْجَالِسِيْنَ: إِنِّي لأُحِبُّ هَذَا الرَّجُلَ. فَأْرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَعْلَمَ مَا إِذَا كَانَ أَخْبَرَ صَاحِبَهُ بِذَلِكَ أَمْ لاَ، فَقَالَ لَهُ: «أَعْلَمْتَهُ ۖ؟».

قَالَ الرَّجُلِّ: لاَّ، لَمْ أُخْبِرْهُ بَعْدُ. ا

فَبَيَّنَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ إِذَا أَحَبَّ الرَّجُلُ أَخَاهُ، فَقَدُّ وَجَبَ علَيهِ أَنْ يُخْبِرَهُ بِحُبِّهِ لَهُ، وقَالَ:«أَعْلِمُهُ».

فَقَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِ النَّبِيُّ ﷺ، وأَسْرَعَ حتَّى لَحِقَ بِصَـاحِبِهِ، فَقَالَ لَهُ: إِنِّي أُحِبُّكَ فِي اللَّهِ. فَقَالَ الرَّجُلُ: أَحَبَّكَ اللَّهُ الَّذِي أَحْبَبْتَنِي لَهُ.

فَمِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَقُولَ الْمُسْلِمُ لأَخِيهِ الْمُسْلِمِ أَنَّهُ يُحِبَّهُ، وأَنْ يَـرُدُّ عليهِ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ بِأَنَّهُ يُحِبُّهُ فِي اللَّهِ الَّذِي أَحَبَّهُ فِيهِ.

## حُبُّ فِي اللَّهِ

كَانَ هُنَاكَ صَدِيقَانِ يسْكُنَانِ فِي قَرْيَتَينِ مُتَجَاوِرَتَينِ، وقَـدْ أَحَـبَّ كُلُّ مِنْهُمَا الآخِرَ.

وذَاتَ يَوْمٍ، خَرَجَ أَحَدُ الصَّدِيْقَينِ لِكَيْ يَزُوْرَ أَخَاهُ فِي قَرْيَتِهِ. ويَينَمَا هُوَ يَسِيرُ فِي الطَّرِيقِ، وَقَدْ أُصْبَحَ عَلَى مَقْرُبَةٍ مِنَ الْوُصُـولِ؛ إِذْ قَابَلَهُ سَائِلٌ، فَسَأَلَهُ أَينَ تُرِيدُ؟ قَالَ: أُرِيدُ أَخاً لِي فِي هَذِهِ القَرْيَةِ.

فَسَالَهُ مَرَّةً أُخْرَى: هَلْ تُرِيدُ مِنْهُ مَنْفَعَةً، أَوْ تَسْتَرِدُ مِنْهُ دَيْسًا لَـكَ عَلَيْهِ. قَالَ: لا، غَيْرَ أَنِّي أَخْبَبْتُهُ فِي اللَّهِ تَعَالى.

قَالَ السَّاتِلُ: فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إليكَ (أي: مَلَكٌ مِنَ الْمَلائِكَةِ) بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ.

### مَحَيَّةُ اللَّهِ

دَخَلَ إِدْرِيسُ الْخَوْلانِيُّ - رَحِمَةُ اللَّهُ - مَسْجِدَ دَمَشْقَ، فَرَأَى رَجُلاً حَسَنَ الوَجْهِ، والنَّاسُ حَوْلَهُ، فَإِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيءِ سَأْلُوهُ عَنْهُ، وَأَخَذُوا بِرَأْيِهِ فَسَأَلَ إِدْرِيسُ عَنْ هَذَا الرَّجُلِ، فَقِيلَ لَهُ: هَذَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ.

وفِي اليومِ النَّالي، خَرَجَ إدْرِيسُ إلى الْمَسْجِدِ مُبكِّرًا، فَوجَـدَ مُعَاذًا قَدْ سَبَقَهُ، وهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّيْ



فَانْتَظَرَهُ حتى انْتَهَى مِنْ صَلاتِهِ، فَذَهَبَ إليهِ، وسَلَّمَ عليهِ، وقَالَ لَهُ: واللَّه إنِّى لأُحبُّكَ في اللَّه.

فَاْرَادَ مُعَاذٌ التَّأَكُّدَ مِنْ حُبِّ إِدْرِيسَ لَهُ، فَاسْتَحْلَفَهُ بِاللَّـهِ مَـرَّتَيْنِ عَنْ حَقيقَة حُبُّه، والرَّجُلُ في كُلِّ مَرَّة يُقْسمُ أَنَّهُ يُحبُّهُ.

ولَمَّا تَأَكَّدَ مُعَادُ مِنْ حُبِّهِ لَهُ قَرَّبَهُ إليه، وقَالَ لَهُ: أَبْسِر، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ: «قَالَ اللَّهُ تَبَارِكَ وتَعَالَى: وَجَبَتْ مُحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِيْنَ فِيَّ، والْمُتَجَالِسِيْنَ فِيَّ، والمَتَزَاوِرِيْنَ فِيَّ، والْمُتَبَاذِلِيْنَ فيَّ، والمُتَزَاوِرِيْنَ فِيَّ، والْمُتَبَاذِلِيْنَ فيَّ،

### القَائِدُ الْمُنْتَصِيرُ

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحِبُّ صَحَابَتَهُ حُبَّا شَدِيداً ، حَتَّى إِنَّ كُـلَّ وَاحِـدٍ مِنْهُمْ كَانَ يعْتَقِدُ أَنَّهُ أَحَبُّ شَخْصِ إِلَى قَلْبِ الرَّسُولِ ﷺ.

وذَاتَ يوم، أَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ جَيْشًا لِمُحَارَبَةِ الأَعْدَاءِ فِي غَـزْوَةِ «ذَاتِ السَّلاَسِلِ»، وجَعَلَ عَمْرُو بُنَ العَاصِ \_ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ \_ قَاشِدًا على الْجَيْشِ، وكَانَ فِيهِ أَبُو بَكْرٍ وعُمَـرُ، فَحَـدَّثَ عَمْـرُو نَفْسَـهُ بِـاَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَفْعَلُ ذَلِكَ إِلاَّ لِمَنْزِلَتِهِ عِنْدَهُ.

فَلَمَّا النَّهَتِ الْمُؤْوَةُ، وعَادَ عَمْرُو بِالْجَيْشِ مُنْتَصِراً، قَابَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِالتَّرْحَابِ والْبِشْرِ، فَأْحَسَّ عَمْرٌو أَنَّهُ قَدْ أُصْبَحَ أَقْرَبَ النَّاسِ وأَحَبَّهُمُ إِلَى النَّبِيُّ ﷺ إِلَى النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: يا رَسُولَ اللَّه، مَنْ أَحَبُّ النَّاسِ إليك؟

قَال ﷺ: «عَائِشَةُ». قَالَ عَمْرٌو: إِنَّمَا أَعْنِي مِنَ الرَّجَالِ. فَقَالَ ﷺ: «أَبُوهَا» (يَعْنِي: أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيْقُ). قَالَ عَمْرٌو: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ»، ثُمَّ عَدَّ رِجَالاً، فَسَكَتَ عَمْرٌو، مَخَافَةَ أَنْ يَجْعَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ في آخرهم.

### حُبُّ وإيمَانٌ

ذَاتَ يومٍ، قَالَ ﷺ لِصَحَابَتِهِ: «لاَ يُـوْمِنُ أَحَـدُكُمْ حَنَّى أَكُـوْنَ أَحَبَّ إليه منْ وَلَده ووَالده والتَّاسَ أَجْمَعَيْنَ».

فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ \_ رَضِي اللَّهُ عَنْه \_ : واللَّه يا رَسُولَ اللَّه ، لأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلُّ شَيْء إِلاَّ مِنْ نَفْسِيْ. فَقَالَ ﷺ : «لا يا عُمَرُ ، لأَنْتَ أَحُبُّ إِلَيْكَ مِنْ تَفْسِكَ » (أَيْ : لاَ يَكْتَمِلُ إِيمَانُكَ حَتَّى حَتَّى أَكُونَ أَحَبُّ إِيمَانُكَ حَتَّى الْكُونَ أَحَبُ أَكُونَ مَنْ حُبِّكَ لِنَفْسِكَ ). قَالَ عُمَرُ : فَواللَّه ، لأَنْتَ الآنَ أَحَبُ أُلِيَّ مِنْ نَفْسِيْ. فَقَالَ ﷺ : «الآنَ يا عُمَرُ » (أَيْ : الآنَ قَدِ اكْتَمَلَ إليهَ مَنْ نَفْسِيْ. فَقَالَ ﷺ : «الآنَ يا عُمَرُ » (أَيْ : الآنَ قَدِ اكْتَمَلَ الإيمَانُ في قَلْبك).

وهَا هُو ذَا زَيْدُ بْنُ الدَّنْنَةِ \_ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه \_ عِنْدَمَا أَسَرَهُ الْمُشْرِكُونَ يَقُولُ لَهُ أَبُو سُقْيَانَ \_ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ \_ : يا زَيْدُ، أَتُحِبُّ أَنَّ مُحَمَّداً الآنَ عِنْدَنَا مَكَانَكَ، نَضْرِبُ عُنْقَهُ ؛ وَأَنْتَ فِي أَهْلكَ؟

فَقَالَ زَيْدٌ: واللَّهِ مَا أُحِبُّ أَنَّ مُحَمَّدًا فِي مَكَانِهِ الَّـذِي هُـوَ فِيهِ مُقَيِّمٌ؛ تُصِيْبُهُ الشَّوكَةُ، وأَنَا جَالِسٌ فِي أَهْلِيْ. فَقَـالَ أَبُـو سُفْيَانَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ يُحِبُّ أَحَدًا كَحُبُّ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا!

# حُبُّ سُورَةِ الإِخْلاَصِ

كَانَ هُنَاكَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ ، يُصَلِّي بِالنَّاسِ إِمَامًا فِي مَسْجِدِ قُبَاء ، وكَانَ كُلَّمَا صَلَّى بِهِم قَرَا : ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ حتى يَفْرَغُ مِنْهَا ، ثُمَّ يَقْرَأُ مَعَهَا سُورَةً أُخْرَى ، ويُداومُ على حتى يَفْرَغُ مِنْهَا ، ثُمَّ يَقْرَأُ مَعَهَا سُورَةً أُخْرَى ، ويُداومُ على ذَلكَ فِي كُلِّ رَكْعَة ، فَقَالَ لَه أَصْحَابُهُ : إنَّكَ تَفْتَتُ بِهَذِهِ السَّوْرَة ، ثُمَّ لا تَرَى أُنَّهَا تَكْفِي لإِثْمَامِ الصَّلاةِ حتى تَقْرَأُ بِسُورَة أُخْرَى ، فَقَالَ أَخْرَى ، فَقَالَ أَخْرَى ، فَقَالَ أَخْرَى ، فَقَالَ أَخْرَى ، فَقَالَ أَنْ يَتَوْرَكُهَا وتَقْرَأُ بِقَامُ وَانْ كَرِهِتُمْ مَا أَنَا يَتَارِكُهَا وتَقْرَأُ بِأَخْرَى . فَقَالَ أَنْ تَرْكُمُ مُ بِذَلِكَ فَعَلْتُ ، وإنْ كَرِهِتُمْ مَا أَنَا بِتَارِكِهَا . إِنْ أَحْبَبُتُمْ أَنْ أَوْمَكُمْ بِذَلِكَ فَعَلْتُ ، وإنْ كَرِهِتُمْ مَا أَنَا بِتَارِكِهَا . إِنْ أَحْبَبُتُمْ أَنْ أَوْمَكُمْ بِذَلِكَ فَعَلْتُ ، وإِنْ كَرِهِتُمْ تَرَكُتُكُمْ . فَتَمَسَّكُوا بِهِ ، لاَنْهُمْ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْ أَفْضَلِهِم ، وَكِرِهُوا أَنْ يَؤُمَّهُمْ غَيرُهُ .

فَلَمَّا أَتَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَخْبَرُوهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ: «يا فُلاَنُ، مَا يمنَّعُكَ أَنْ تَفْعَلَ مَا يأْمُرُكَ بِهِ أَصْحَابُكَ؟ ومَا حَمَلَكَ على لُزُومٍ هَذهِ السُّوْرَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ؟». قَالَ: إِنِّي أُحِبُّهَا. فَقَالَ ﷺ: «حُبُّكَ إِيَّاهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ».

\* \* \* \* \*

# قِصَصٌ فِي الْحُبِّ

الحُبُّ خُلُقَّ جَمِيلٌ، يُعَبِّرُ عَنْ صِدْقِ الْمَشَاعِرِ، وسُمُوَّ الرُّوْحِ. والْمُسْلِمُ يُقَدَّمُ حُبَّ اللَّهِ ورَسُولِهِ على كُلِّ حُبَّ، اللَّهِ ورَسُولِهِ على كُلِّ حُبَّ، ويَضْبِطُ هَوَاهُ لِيكُوْنَ تَبَعاً لِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ ﷺ؛ لِذَا فَهُوَ يُحبُّ الْقُرْبَ مَنْ رَبِّه، ويَحْرَصُ على طَاعَتِه ورضَاهُ.

ومَا أَخْلَى أَنْ يَمْتَلَىٰ الْمُجْتَمَعُ كُلُهُ بِالْحُبِّ مَا دَامَ أَنَّهُ فِي اللَّهِ، فَيَصْبِحُ النَّاسُ كُلُّهُمْ يَداً واحِدَةً. الأَبُ يُحِبُّ أَبْنَاءُهُ، والأَبْنَاءُ يُبَادِلُونَ الآبَاءَ الْحُبُّ، والرَّجُلُ يُحِبُّ زَوْجَتَهُ، والْمَرْأَةُ تُحبُّ زَوْجَتَهُ، والْمَرْأَةُ تُحبُّ زَوْجَهَا، والْمَرْءُ يُحبُّ إِخْوَانَهُ وأَصْدَقَاءَهُ.

وَالْمُسْلِمُ يُحِبُّ بَلَدَهُ وَوَطَنَهُ، ويُحِبُّ الأَخْلاقَ الطَّيْبَةَ، ويُحِبُّ كُلَّ شيءٍ جَمِيلِ حَوْلَهُ

وهَذهِ القِصَصُّ الَّتِي قَرَّأْتَاهَا حَدَّثَتْنَا عَنْ أَنُواعٍ مِنَ الْحُبِّ، فَلْنَتَعَلَّمْ مِنْهَا، وَنَاخُذْ مَا فِيهَا مِنْ دُرُوسِ طَيِّبَةٍ، وعَبَرٍ مُقِيدَةٍ.





PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com